#### نظم المقدّمة الآجرّوميّة

# للعلامة محمد بن آبَّ القلاوي التواتي بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1- قَالُ ابْنُ آبٌ وَاسْمُهُ مُحَامَّدُ (١)

الله فِي كُلِّ الْأُمْـورِ أَحْمَدُ

2- مُصَلِّعًا عَلَى الرَّسُولِ الْمُنْتَقَى

وَ آلِــهِ وَصَحْـبِهِ ذَوِي التُّــقَى

3- وَبَعْدُ فَالقَصْدُ بِذَا المَنْظُومِ

تَسْهِيلُ مَنْشُورِ ابْسِنِ آجُسِرُ ومِ

4- لِــمَنْ أَرَادَ حِفْظُهُ وَعَسُرَا

عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ مَا قَدْ نُثِرًا

5- والله أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَلْ

إلَيْهِ قَصْدِي وَعَلَيْهِ الْمُتَكُلْ

بَابُ الكَلامِ

6- إِنَّ الكَلاَمَ عِنْدَنَا فَلْتَسْتَمِعْ

لَفْظٌ مُركَبُ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ لَفظٌ مُركَبُ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ -7 أَقْسَامُهُ الَّتِي عَلَيْهَا يُبْنَى إِسْمٌ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى

(1) في نسخة مشهورة بدل هذا الشطر: (قَالَ عُبَيْدُ رَبِّهِ مُحَمَّدُ)

8- فَالاِسْمُ بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ
دُخُولِ أَلْ يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَــوا دُخُولِ أَلْ يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَــوا 9- وَبِحُرُوفِ الْجَرِّ وَهْيَ مِنْ إِلَى وَعَنْ وَفِي وَرُبَّ وَالبَــا وَعَلَــى وَعَنْ وَفِي وَرُبَّ وَالبَــا وَعَلَــى

10- وَالكَافُ والَّلاَمُ وَوَاوٌ وَالتَّا

وَمُ ذُ وَمُنْ ذُ وَلَعَ لِ حَتَّكَ

11- وَالفِعْلُ بِالسِّينِ وَسَوْفَ وَبِقَدْ

فَاعْلَمْ وَتَا التَّأْنيتِ مَيْزُهُ وَرَدْ

12- وَالْحَرْفُ يُعْدِرَفُ بِأَلاَّ يَقْبَلاَ

لاسْم وَلاَ فِعْلِ دَلِيلاً كَبَلَى بَابُ الإعْرابِ بَابُ الإعْرابِ

13- الإعْرَابُ تَغْييرُ أُواخِرِ الكَلِمْ

تَقْدِيرًا اوْ لَفْظًا فَذَا الحَدَّ اغْتَنم 14- وَذَلِكَ التَّغْييرُ لإضْطِرَاب عَوَامِلِ تَدْخُلُ لِلإِعْرَابِ 15 - أقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ تُصَوَّمُ رَفْعُ وَنَصْبُ ثُمَّ خَفْضٌ جَزْمُ 16- فَالأُوَّلاَنِ دُونَ رَيْبٍ وَقَصَعَا فِي الإسْم وَالفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَا -17 فَالاِسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْجَرِّ كَمَا قَدْ خُصِّصَ الفِعْلُ بِجَزْم فَاعْلَمَا بَابُ عَلامَاتِ الرَّقعِ 18 - ضَـهُ وَوَاوْ أَلِهُ وَالنُّونُ وَالنُّونُ عَلاَمَةُ الرَّفْعِ بِهَا تَكُونُ 19- فَارْفَعْ بِضَمٍّ مُفْرَدَ الأَسْمَاء كَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ العَلاء 20- وَارْفَعْ بِهِ الجَمْعَ الْكَسَّرَ وَمَا جُمِع مِنْ مُؤَنَّت فِ فَسلِما

21 كَذَا الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ

- 3 -

شيءٌ به كَيَهْتَدِي وَكَيَصِلْ 22- وَارْفَعْ بِوَاوِ خَمْسَةً أَبُوْكَ أَخُوكَ ذُو مَالٍ حَمُوكَ فُوكَ 23- وَهَكَذَا الْجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ وَرَفْعُ مَا تَنَّيثُ تَهُ بِالأَلِفِ 24- وَارْفَعْ بنُونٍ يَفْعَلاَنِ يَفْعَلُونْ وَتَفْعَ لَانِ تَفْعَ لِينَ تَفْعَ لُونْ بَابُ عَلامَاتِ النَّصني 25- عَلاَمَةُ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيا الفَتْحُ وَالأَلِفُ وَالْكِسْرُ وَيَا 26- وَحَذْفُ نُونٍ فَالَّذِي الفَتْحُ بهِ عَلاَمَةٌ يَا ذَا النُّهَي لِنَصْبهِ 27 مُكَ سَرُ الجُمُوعِ ثُمَّ المُفْرَدُ أُمَّ الْصَارِعُ الَّذِي كَتَسْعَدُ 28- بالأَلِفِ الخَمْسَةَ نَصْبَهَا التَزمْ وَانْصِبْ بِكُسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثٍ سَلِمْ 29- وَاعْلَـمْ بِأَنَّ الْجَمْعَ وَالْمُثَنَّى نَصْبُ هُمَا بِاليَاء حَيْثُ عَنَّى

-30 والخَمْسَةُ الأَفْعَالُ نَصْبُهَا تَبَتْ بحَذْفِ نُونهَا إِذًا مَا نُصِبَتْ بَابُ عَلامَاتِ الخَفْض 31- عَلاَمَةُ الْخَفْضِ الَّتِي بِهَا يَفِي كَسْرُ وَيَاءُ ثُمَّ فَتْحَ فَاقْتَفِ 32- فَالْخَفْضُ بِالْكُسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفَا وَجَمْع تَكْسير إِذَا مَا انْصَرَفَا 33- وَجَــمْع تَأْنيثٍ سَلِـــيم الْمُبْنَى وَاحْفِضْ بِيَاءِ يَا أَخِيى الْمُثَنَّى 34- وَالْجَمْعَ وَالْخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ وَاخْفِضْ بِفَتْحِ كُلَّ مَالاً يَنْصَرِفْ بَابُ عَلامَاتِ الجَزْمِ 35 - إِنَّ السُّكُونَ يَا ذُوي الأَذْهَانِ

36- فَاجْزِمْ بِتَسْكِينِ مُضَارِعًا أَتَى

صَحِيحَ الآخِرِ كَلَمْ يَقُمْ فَتَى

37- وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا اكْتَسَى اعْتِلاَلاَ آخِرُهُ وَالْحَمْ سَةَ الأَفْعَ الاَ بَابُ قِسْمَةِ الأَفْعَالِ وَأَحْكَامِهَا 38- وَهْدِيَ تُلِكَنَّةٌ مُضِدِيٌ قَدْ خَلاَ وَفِعْلُ أَمْرِ وَمُضَارِعٌ عَلاً 39- فَالَـاضِي مَفْتُوحُ الْأَخِيرِ أَبَدَا وَالأَمْرُ بِالْجَزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى 40- ثُمَّ المُضَار عُ الَّذِي فِي صَدْرهِ إحْدَى زَوَائِدِ نَأَيْتُ فَادْرِهِ 41- وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ إِذَا يُجَــرَّدُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمِ كَتَاسْعَدُ بَابُ نَوَاصِبِ المُضارع 42- وَنَصْـُبُهُ بِأَنْ وَلَنْ إِذَنْ وَكَيْ

وَلاَمِ كَيْ لاَمِ الجُحُودِ يَا أُخَيِ وَلاَمِ كَيْ لاَمِ الجُحُودِ يَا أُخَيِ وَلاَمِ كَيْ لاَمِ الجُحُودِ يَا أُخَيِ وَالْحَا وَالْحَالَ عَتَى وَالجَوابُ بِالفَا وَالْوِ ثُمِ الْمُ أَوْ رُزِقْتَ اللَّهُ الْمُعَا وَالْسُواوِ ثُمَّ أَوْ رُزِقْتَ اللَّهُ الْمُعَا

بَابُ جَوَازِمِ المُضارِعِ 44 وَجَـزْمُهُ إِذَا أَرَدْتَ الجَـزْمَا بلَمْ وَلَمَّا وَأَلَمْ أَلَمَّا 45- وَلاَم الأَمْرِ وَالدُّعَاء ثُمَّ لاَ فِي النَّهْي وَالدُّعَاء نلْتَ الأَمَلِا 46 وَإِنْ وَمَا وَمَن وَأَنَّى مَهْمَا أيِّ مَتَى أيَّانَ أيْنِ إِذْمَا 47- وَحَيْثُ مَا وَكَيْفَ مَا ثُمَّ إِذَا فِي الشِّعْرِ لاَ فِي النَّثْرِ فَادْرِ الْمَأْخَذَا المَر ْقُو عَاتُ مِنَ الأسْمَاءِ بَابُ الفاعِل 48- الفَاعِلَ ارْفَعْ وَهْوَ مَا قَدْ أُسْندَا إِلَيْهِ فِعْلُ قَبْلَهُ قَدْ وُجدًا 49- وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرَا كَاصْطَادَ زَيْدٌ وَاشْتَرَيْتُ أَعْفُ رَا

بَابُ النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِلِ

50- إِذَا حَذَفْتَ فِي الكَلاَم فَاعِلاً مُخْتَصِرًا أَوْ مُبْهِمًا أَوْ جَاهِلاً 51- فَأُوْجب التَّأْخِيرَ لِلمَفْعُول بهْ وَالرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَانْتَبِهُ 52 فَأُوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ وَكَسْرُ مَا قُبيْ لُ آخِر الْمُضِيِّ حُتِما 53 و مَا قُبَيْلَ آخِر الْمُضَارع يَجِبُ فَتْحُهُ بِلاً مُنَازع 54- وَظَاهِرًا وَمُضْمَرًا أَيْضًا تُبَتْ كَأْكُر مَتْ هِنْدٌ وَهِنْدٌ ضُربَتْ بَابُ المُبْتَدَا وَالخَبَرِ 55 - المُبْتَدَا اسْمُ مِنْ عَوَامِل سَلِمْ لَفْظِيَّةٍ وَهُوَ برَفْع قَدْ وُسِمْ 56- وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرَا

كَالقَوْلُ يُسْتَقْبَحُ وَهُوْ وَمُفْتَرَى

57 وَالْخَبَرُ الإِسْمُ (1) الَّذِي قَدْ أُسْنِدَا

إِلَيْهِ وَارْتِفَاعَهُ السِزَمْ أَبَدَا 58 - وَمُفْرِدًا يَا أَتِي وَغَيْرَ مُفْردِ فَأُوَّلُ نَحْوُ سَعِيْدٌ مُهْتَدِي 59- وَالثَّانِي قُــلْ أَرْبَعَــةٌ مَجْرُورُ نَحْوُ العُقُوبَةُ لِمَنْ يَجُورُ -60 و الظّر فُ نَحْوُ الخَيْرُ عِنْدَ أَهْلِنَا وَالْفِعْلُ مَعْ فَاعِلِهِ كَقَوْلِنَا 61- زَيدُ أَتَى وَالْمُبْتَدَا مَعَ الخَبَرْ كَقُولِهِمْ زَيدٌ أَبُوهُ ذُو بَطَرْ بَابُ كَانَ وَأَخُوَ اتِهَا 62 - ورَفْعُكَ الرِسْمَ وَنَصْبُكَ الخَبَرْ

بهَذِهِ الأَفْعَالَ حُكْمٌ مُعْتَبَرْ

63- كَانَ وَأَمْسَى ظَلَّ بَاتَ أَصْبَحَا

أَضْحَى وَصَارَ لَيْسَ مَعْ مَابَرحا

<sup>(1)</sup> في نسخة (والخَبَرُ الجُزْء)

<sup>-64</sup> مَازَالَ مَا انْفَكَ وَمَا فَتِعَ مَا

دَامَ وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ احْكُمَا 65- لَــهُ بِمَا لَــهَا كَكَانَ قَــائِمَا زَيدٌ وَكُنْ بَرًّا وَأَصْبِحْ صَائِمًا بَابَ إِنَّ وَأَخُو اتِهَا 66- عَمَــلُ كَــانَ عَكْسُهُ لِإِنَّ أَنْ لَكِنَّ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَانُ 67- تَقُــولُ إِنَّ مَالِكًا لَعَالِمُ وَمِثْلُهُ لَيْتَ الْحَبِيبَ قَادِمُ -68 أَكِّدْ بِإِنَّ أَنَّ شَبِّهْ بِكَأَنْ لَكِنَّ يَا صَاحِ لِلإِسْتِدْرَاكِ عَنْ 69- وَالِلتَّمَنِّي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلْ وَلِلتَّرَجِّ فِ التَّوَقَّ عِ لَعَ لَ بَابُ ظُنَّ وَأَخُو اتِهَا 70- إنْصِبْ بأَفْعَال القُلُوبِ مُبْتَدَا

العلوب مبتدا وَخَبَـرًا وَهْـيَ ظَنَـنْتُ وَجَـدَا

71- رَأَى حَسبْتُ وَجَعَلْتُ زَعَمَا

كَذَاكَ خِلْتُ وَاتَّخَذْتُ عَلِمَا كَذَاكَ خِلْتُ وَاتَّخَذْتُ عَلِمَا -72

فِي قَوْلِهِ وَخِلْتُ عَمْرًا حَاذِقَا النَّوَابِعُ النَّوَابِعُ النَّوَابِعُ النَّعْتِ النَّعْتِ النَّعْتِ النَّعْتِ

73- النَّعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو الأَلبَاب

يَتْبَعُ لِلمَنْعُ وتِ فِي الإِعْرَابِ

74- كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وِالتَّنْكِيرِ

كَجَاء زَيدٌ صَاحِبُ الأَمِير

المعرفة والنَّكِرَةُ

75- وَاعْلَمْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ أَنَّ المَعْرِفَهُ

خَمْسَةُ أَشْيَا عِنْدَ أَهْلِ المَعْرِفَهُ

76 وَهْيَ الضَّمِيرُ ثُمَّ الإسْمُ العَلَمُ

فَ ذُو الأَدَاةِ ثُ مَ الْإِسْمُ الْمُبْهَمُ

77 و مَا إِلَى أَحَدِ هَذِي الأَرْبَعَهُ

أُضِيفَ فَافْهَم الْمِتَالَ وَاتْبَعَهُ 78 - نَحْوُ أَنَا وَهِنْدُ وَالغُلامُ وَذَاكَ وَابْنُ عَمِّنَا الْهُمَامُ 79- وَإِنْ تَرَى اسْمًا شَائِعًا فِي جنْسهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا فِي نَفْسهِ 80- فَهْ وَ الْمُنَكَّرُ وَمَهْ مَا تُردِ تَقْريبَ حَدِّهِ لِفَهْمِ الْمب تَدِي 81- فَكُلُّ مَا لأَلِفٍ وَالسلاَّم يَصْلُحُ كَالفَرَس وَالغُلاَمِ بَابُ العَطْفِ 82- هَذَا وَإِنَّ العَطْفَ أَيْضًا تَابِعُ حُرُوفُ له عَاشَرَةٌ يَا سَامِعُ 83- الوَاوُ وَالفَا ثُنَمَّ أَوْ إِمَّا وَبَلْ لَكِنْ وَحَتَّى لا وَأَمْ فَاجْهَدْ تَنَلْ

84- كَجَاءَ زَيدٌ وَمُحَمَّدٌ وَقَد

سَقَيْتُ عَمْرًا أَوْ سَعِيدًا مِنْ تَمَدْ 85- وَقُوْلُ خَالِدٍ وَعَامِر سَــدَدْ بَابُ الثّوكِيدِ 86- وَيَتْبَعُ الْمُؤكَّدَ التَّوكِيدُ فِي رَفْع وَنَصْب ثُمَّ خَفْضِ فَاعْرِفِ 87 كَذَاكَ فِي التَّعْريفِ فَاقْفُ الأَثَرَا 88 - النَّفْ سُ وَالعَ يْنُ وَكُلُّ أَجْمَعُ وَمَا لِأَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُ 89 كَجَاءَ زَيدٌ نَفْسُهُ يَصُولُ وَإِنَّ قَوْمِي كُلَّهُ مَ عُدُولُ 90 وَمَرَّ ذَا بِالقَوْم أَجْمَعِينَا فَاحْفَظْ مِثَالاً حَسسنًا مُبينَا

> بَابُ الْبَدَلِ 91- إِذَا اسْمٌ ابْدِلَ مِنِ اسْمٍ يَنْحَلُ

إعْرَابَهُ وَالفِعْلُ أَيْضًا يُبْدَلُ 92 أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ تُردْ إحْصاءَهَا فَاسْمَعْ لِقُولِي تَـسْتَفِدْ 93- فَبَدَلُ الشَّىء مِنَ الشَّىء كَجَا زَيدٌ أَخُولَ ذَا سُرُورِ بَهِجَا 94- وَبَدَلُ البَعْض مِنَ الكُلِّ كَمَنْ يَأْكُلْ رَغِيْفًا نصْفَهُ يُعْطِ الشَّمَنْ 95- وَبَدَلُ اشْتِمَال نَحْوُ رَاقَـنِي مُحَمَّلُ دُ جَمَالُهُ فَ شَاقَني 96 و بَدَلُ الغَلَطِ نَحْوُ قَدْ رَكِبْ زَيدٌ حِمَارًا فَرَسًا يَبْغِي اللَّعِيبُ

المَنْصنُوبَاتُ مِنَ الأَسْمَاءِ بَابُ المَقْعُولِ بِهِ بَابُ المَقْعُولِ بِهِ بَابُ المَقْعُولِ بِهِ 97 مَهْمَا تَرَى اسْمًا وَقَعَ الفِعْلُ بِهِ

فَذَاكَ مَفْعُ ولُّ فَقُل بنَصْبِهِ 98- كَمِثْ ل زُرْتُ العَالِمَ الأَدِيبَا وَقَدْ رَكِبْتُ الفَرَسَ النَّجِيبَا 99- وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرَا فَاوَّلُ مِثَالُهُ مَا ذُكِرًا -100 وَالثَّانِي قُلْ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلْ كَزَارَنِي أُخِي وَإِيَّاهُ أُصِلْ بَابُ المَقْعُولِ المُطْلَقِ 101- وَالْمُصْدَرُ اسْمٌ جَاءَ ثَالِثًا لَدَى تَصْرِيفِ فِعْلِ وَانْتِصَابُهُ بَدَا -102 وَهُوَ لَدَى كُلِّ فَتَــي نَحْوي اللهِ مَا بَيْنَ لَفْظِيٍّ وَمَعْنَويٍّ

103- فَذَاكَ مَا وَافَقَ لَفْظُ فِعْلِهِ

كَزُرْتُكُ فُولِهُ زِيَارَةً لِفَصْلِهِ

كَزُرْتُكُ وَيُالِهُ لِهَا مُوافِقٌ لِمَعْنَاهُ بِلاَ

وفَاق لَفْظِ كَفَرِحْتُ جَـذَلاً بَابُ الظَّرْفِ

105- الظَّرْفُ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ فِي

زَمَانِيًا مَكَانِيًا بِذَا يَفِي

-106 أُمَّا الزَّمَانيُّ فَنَحْوُ مَا تَرَى

اليَوْمَ وَاللَّهِ لَهُ تُكمَّ سَحَرًا

107- وَغُدُوةً وَبُكْرَةً ثُمَّ غَدا

حِينًا وَوَقْتَا أَمَادًا وَأَبَدا

108- وَعَتْمَـةً مَسَاءً اوْ صَبَاحَـا

فَاسْتَعْمِلِ الفِكْرَ تَنَـلْ نَجَاحَـا

109- ثُمَّ المَكانِيُّ مِثَالُهُ اذْكُرا

أَمَامَ قُلَدَّامَ وَخَلْفَ وَوَرَا

110- وَفَوْقَ تَحْتَ عِنْدَ مَعْ إِزَاءَا تِلْقَاءَ تَـمَّ وَهُنَا حِـذَاءَا

بَابُ الحَالِ

111- الحَالُ لِلهَيْئَاتِ أَيْ لِمَا انْبَهَمْ

مِنْهَا مُفَسِرًا وَنَصِبُهُ انْحَسَمُ انْحَسَمُ الْحَسَمُ الْحَسَمَ الْحَسَانَ مُسْرَجَا وَبَاعَ عَمْرُ والحِصَانَ مُسْرَجَا وَبَاعَ عَمْرُ والحِصَانَ مُسْرَجَا 113 وَإِنَّنِي لَقِسِيْتُ عَمْرًا رَائِدا فَع الْجَسَالَ وَاعْرِفِ الْمَقَاصِدَا فَع الْجَسَالَ وَاعْرِفِ الْمَقَاصِدَا وَكُونُهُ نَكِرَةً يَا صَاحِ وَكُونُهُ نَكِرةً يَا صَاحِ وَفَصَاحَ وَكُونُهُ نَكِرةً يَا صَاحِ وَفَصَاحَ وَكَونُهُ نَكِرةً يَا صَاحِ وَفَصَاحَ وَلَا يَكُونُ غَالِبًا ذُو الحَالِ وَاعْرِفِ الْمَاتِعْمَالِ السَّعِمَالِ اللَّهُ الْمُعَرَّفَا الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْحَلَى الْمُعَمَّى الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُسْتِيْ الْمِسْتِ عَمَالِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْرَفِي الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

#### بَابُ الثَّمْيِينِ مَنَ الذَّواتِ بِاسْمِ تَمْييزٍ وُسِمْ مِنَ الذَّواتِ بِاسْمِ تَمْييزٍ وُسِمْ مِنَ الذَّواتِ بِاسْمِ تَمْييزٍ وُسِمْ 117 فَانْصِبْ وَقُلْ قَدْ طَابَ زَيدٌ نَفْسًا وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا 118 وَحَالِدٌ أَكُرَمُ مِنْ عَمْرٍ و أَبا

وَكُونُهُ نَكِرَةً قَدْ وَجَبَا بَالِ الْإِسْتِثْنَاءِ

119- إِلاَّ وَغَيرُ وَسِوَى سُوَى سُوَى سَوَا

خَلاً عَدَا وَحَاشَا الإِسْتِثْنَا حَـوَى

-120 إِذَا الكَلاَمُ تَمَّ وَهُوَ مُوجَبُ

فَمَا أَتَى مِنْ بَعْدِ إِلاَّ يُنْصَبُ

121- تَقُــولُ قَامَ القَومُ إِلاَّ عَمْرَا

وَقَدْ أَتَانِي النَّاسُ إِلاَّ بَكْرَا

ر1) في نسخة (مُفَسِّرٌ) . 122 - وَإِنْ بِنَفْيٍ وَتَمَـامٍ حُــلِّيَا فَأَبْدِلَ اوْ بِالنَّصْبِ جِيءْ مُسْتَثْنيَا

123 - كَلَمْ يَقُمْ أَحَدُ الا صَالِحُ

أُوْ صَالِحًا فَهُوَ لِلذَيْنِ صَالِحُ

124- أَوْ كَانَ نَاقِصًا فَأَعْرِبْهُ عَلَى

حَسَبِ مَا يَجِيءُ فِيهِ العَمَلِا

125- كُمَا هَدَى إِلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا

129 فِي حَالَةِ النَّصْبِ بِهَا الفِعْلِيَّهُ
وَحَالَةِ الجَرِّ بِهَا الحَرْفِيَّةُ
130 - تَقُولُ قَامَ القَوْمُ حَاشَا جَعْفَرَا
أَوْ جَعْفَرٍ فَقِسْ لِكَيْمَا تَظْفَرَا
بَابُ لا
بَابُ لا
بَابُ لا
عَنْ غَيْرِ تَنْسُوينِ إِذَا أَفْسَرَدتَّ لاَ
عَنْ غَيْرِ تَنْسُوينِ إِذَا أَفْسَرَدتَّ لاَ
عَنْ غَيْرِ تَنْسُوينِ إِذَا أَفْسَرَدتَّ لاَ
عَرْ تَنْسُوينِ إِذَا أَفْسَرَدتَ لاَ
عَرْ تَنْسُوينِ إِذَا أَفْسَرَدتَ لاَ عَرْ تَنْسُوينِ إِذَا أَفْسَرَدتَ لاَ وَمِثْلُهُ لاَ رَيْسُ فِي الكِتَابِ

133 - وَيَجِبُ التَّكْرَارُ وَالإِهْمَالُ لَهُ عَمْرِو لَهُ الْفُلِهُ الْفُلِهُ عَمْرِو الْفُلُ إِذَا مَا اسْتُقْرِي الْمِثَالُ لاَ فِي عَمْرِو شُحُّ وَ لاَ بُحْلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي شُحُّ وَ لاَ بُحْلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي الْمُحَلِّ وَ لاَ بُحْلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي الْمُحَلِّ وَ وَلاَ بُحْلٌ إِذَا مَا اسْتُقْرِي اللهُ اللّهُ اللهُ ال

-136 تَقُـولُ لاَ ضِدَّ لِرَبِّنَا وَ لاَ نِدُّ وَمَنْ يَاْتِ بِرَفْعِ فَاقْبَلاَ ناتُ المُنَادَى 137- إِنَّ الْمُنَادَى فِي الكَلاَم يَأْتِي خَمْسَةُ أَنْوَاعِ لَدَى النُّحَاةِ 138 - المُفْرَدُ العَلَمُ ثُمَّ النَّكِرَهُ أعنى بها المَقْصُودَةَ الْمُصْتَهرَهُ 139- ثُمَّتَ ضِدُّ هَدْهِ فَانْتَبهِ تُحمَّ المُضَافُ وَالمُشَابَّهُ بِهِ 140- فَالْأُوَّلاَنِ ابْنهامَا بالضَّمِّ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ يَا ذَا الفَهُ مِ اللَّهُ مَا يَنُوبُ عَنْهُ يَا ذَا الفَهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّ عَنْهُ لَا اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### بَابُ المَقْعُولِ لأَجْلِهِ

142- وَهُوَ الَّذِي جَاءَ بَيَانًا لِسَبَبْ

كَيْنُونَةِ العَامِل فِيهِ وَانْتَصَبْ

143- كَقُــمْتُ إِجْلاً لِهَــذَا الحِبْر

وَزُرْتُ أَحْمَدَ ابْتِغَاءَ البِرِّ

### بَابُ المَقْعُولِ مَعَهُ

144- وَهُوَ اسْهُ انْتَصَبَ بَعْدَ وَاوِ

مَعَيَّةٍ فِي قَوْلِ كُلِّ رَاوِي

145- نَحْوُ أَتَى الأَمِيرُ وَالْجَيْشَ قُبَا

وسَارَ زَيدٌ والطَّرِيقَ هَارِبَا المَخْفُو ضَالَتُ مِنَ الأسْمَاءِ بَابُ الإضافة

## 146- الخَفْضُ بِالْحَرْفِ وَبِالإِضَافَهْ كَمِثْلِ زُرْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَــهْ (1)

(1) في نسخة بدل هذا الشطر (كَمِثْلِ أَكْرِمْ بِأَبِي قُجَافَهُ) - 147 - نَعَـمْ وَ بِالتَّبِعِيَّةِ الَّتِي خَلَتْ وَقُرِرت أَبُوابُهَا وَفُصِلَتْ 148- وَمَا يَلِي الْمُضَافَ بِالَّلامِ يَفِي تَقْدِيرُهُ بمِنْ وَقِيْلُ أَوْ بفِي 149- كَابْني اسْتَفَادَ خَاتَمَيْ نُضَار وَنَحْوُ مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَاتِـــــ فِي عَامِ عِشْرِينَ وَأَلْفٍ وَمِائَهُ 151- بحَــمْدِ رَبِّنَا وَحُسْن عَــوْنهِ وَرفْ دِهِ وَفَضْ لِهِ وَمَ لِنَّهِ -152 مَنْظُو مَـةً رَائِقَـةَ الأَلفَاظِ فَكُنْ لِمَا حَوَتْهُ ذَا اسْتِحْفَاظِ

153 - جَعَلَهَا اللَّهُ لِكُلِّ مُبْتَدِي دَائِمَةَ النَّفْعِ (بِحُبِّ أَحْمَدِ) (1) دَائِمَةَ النَّفْعِ (بِحُبِّ أَحْمَدِ) (1) مَلَّمَا عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا وَسَلَّمَا وَسَلَّمَا وَسَلَّمَا وَآلِهِ وَصَدِبْهِ تَكُرُّمَا

<sup>(1)</sup> في الأصل ( بِحَاهِ أَحْمَدِ ) وهو توسلٌ محدث، وحُبُّهُ عليه الصلاة والسلام عمل صالح، والتوسل بالأعمال الصالحة جائز، فلذا أصلحنا البيت بما ترى